وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمُتُم مِّن شَكَّءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِدِے اَلْقُدُرُ: فَى وَالْبَتَامِيٰ وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ اِلسَّبِيلِ إِن كُنتُمُونَ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ أَلْفُرُفَكَانِ بَوۡمَ اَلۡتَٰقَى أَبُحۡمُعُـٰنِّ وَاللَّهُ عَلَىٰكُ لِّلۡ شَهۡءِ قَدِيرٌٰ۞ اِذَ أَنتُم بِالْعُدُوةِ إِللَّانَبِيا وَهُم بِالْعُدُوةِ إِلْقُصُوىٰ وَالرَّكُبُ أَسُفَلَ مِنكُمُ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمُ لَاخْتَلَفُتُمْ فِي إَلْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ أَنَّهُ أَمُّ رَاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهَالِكَ مَنْ هَـكَكَ عَنْ بَيِّنَ نَوْ وَيَحَلِّينَ مَنْ حَجِى عَنْ بَيِّنَةٌ وَإِنَّ أَلَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيكُمْ ۚ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ مِنَامِكَ قَلِيكُ وَلَوَارِيْكَهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ ۗ وَلَنَنَازَعْتُمْ فِ إِلَامُرٌّ وَلَكِئَ أَلَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ إِلصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ ۗ إِذِ إِلْنَقَيَٰتُمۡ هِ ۗ أَعۡبُنِكُمۡ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمۡ مَا لِيكَالِكُ مَا لَكُمۡ سَفِّحَ أَعْيُنِهِ مِدَ لِيَقْضِيَ أَللَّهُ أَمْ رًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ١ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَءَ امَنْوَاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَ ةَ فَاثُّبُنُّواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَيْهِا لَّقَاكُمُ مُثَّفِّ لِحُونَّ ۞ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا نَنَازَعُواْ فَنَفْشَالُواْ وَنَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصَبِرُوٓا ۚ إِنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَـرَجُواْ مِن دِ بِلرِهِـم بَطَرًا وَرِثَـآءَ أَلْتَ اسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِنتَهِ وَانتَهُ مِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطُ ۗ ٥

وَ إِذْ زَبَّنَ لَهُ مُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُوهِ الْيَوْمَ مِنَ أَلنَّاسِ وَإِلِيِّ جَارٌ لَّكُورٌ فَلَمَّا تَرَآءَ تِ اللَّهِئَتَانِ تَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِلَيْ بَرِثَهُ أُو مِنْكُومِ إِنِّي أَرِيٰ مَا لَا تَـرَوُنَ إِنِّي أَخَـافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَـدِيدُ الْعِـقَابِ ٥ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوَ لَا إِ دِينُهُ مِّ وَمَنْ يَّنَوَكَ لَ عَلَى أَلَّهِ فَإِنَّ أَلَّهَ عَن بِزُحَكِيكُمُ ١ وَلَوَ نَكِرِي ۚ إِذْ يَتَوَفَّى أَلَذِينَ كَفَرُواْ الْمُلَإِكَةُ يُضَرِينُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذَّ بَلْرَهُمْ وَذُوفُواْ عَذَابَ أَكْمَرِيقُ ۞ ذَا لِكَ عِمَا قَدَّمَتَ آيَدِيكُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيَسَ بِظَـ لَّذِ لِلْغَيِـ بِيَّدِ ۞ كَدَأَبِ ءَالِ فِرْعَوُنَ وَالذِينَ مِن قَبَلِهِ مُ كَفَرُواْ بِعَايَتِ إِللَّهِ فَأَخَذَ هُمُ اللَّهُ إِبْدُ نُو بِهِمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدٌ الْعِقَابِ ٥ ذَ الِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ ۚ لَوَ يَكُ مُغَيِّرًا نِتَّهُ مَنْ الْعُمَاعَلَىٰ فَوْمٍ حَنَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَ نَفْسِهِ مِهِ وَأَنَّ أَلَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُونَ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَالْذِينَ مِن قَبُلِهِمُ كَذَّبُواْ بِئَايَاتِ رَبِّهِمُ فَأَهُلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمِةٌ وَأَغْرَفُنَآءَ الَ فِرْعَوْنٌ وَكُلُّ كَالُكَ انُواْ ظَالِمِينٌ ٥ إِنَّ شَكَّ أَلدَّ وَآبِّ عِندَ أَللَّهِ إِلذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ لَا يُومِ نُونَ ۞ أَلَٰذِينَ عَلَهَٰذَتَّ مِنْهُمْ نُكَّ يَنقُضُونَ عَهْدَ هُمْ فِي كُلّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَتَنْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنُ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَذَّكَّكُرُونًا ۞ وَإِمَّا ثَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذِ الْيَهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٌ اِنَّ أَلَّهَ لَا بُحِبُّ اَ كُغَا إِنِينَ ۞ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَلَدِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوّا ۚ إِنَّهُمُ لَا يُعْجِزُ وَنَّ ۞ وَأَعَدُواْ لَمُهُم

## الثمن الثالث من الحزب التاسع عشر

وَأَعِدُّواْ لَمَهُم مَّا إَسْنَطَعَتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَبَالُ تُرَهِبُونَ بِيهِ عَدُقَ أَلَّهِ وَعَدُقَ كُرُ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمَ لَا تَعَلَمُونَهُ مُرَّاٰلِلَّهُ يَعَلَمُهُمَّ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَكَّءِ فِي سَيِيلِ إِلَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُرُ ۗ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَّ ۞ وَإِنجَخَوُا لِلسَّالَمِ فَاجُنَّحَ لَمَنَا وَنُوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَ إِنْ يُرِيدُ وَا أَنْ يَخُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ أَنَّهُ مُو َ أَلَدِ كَ أَيَّدَكَ بِنَصِّرِهِ ، وَ بِالْمُوْمِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِّ لُوَ اَنفَقَتَ مَا فِي إَلَارْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَقَنَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِّرْ وَلَكِ نَّ أَنَّهَ أَلَّفَ بَبْنَهُ مُوْتٌ إِنَّهُ وعَيزيزُ حَكِيكُمْ ۞ يَنَا بَيْهَا أَلْتَبِحَ وُ حَسَبُكَ أَلَّهُ وَمَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلْنَيْحَ وُ حَرِّضِ الْمُؤمِنِينَ عَلَى أَلْقِتَالِ ۚ إِنَّ يَتَكُن مِّنكُرُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغَلِبُواْ مِ أَنْنَابُنُّ وَإِن تَكُن مِّنكُم مِّأْتُهُ أَيَغُ لِبُوٓا أَلَفًا مِّنَ أَلَدِينَ كَفَنَرُواْ بِأَنَهَّكُمْ قَوَّمُ ۗ لَا يَفَقَهُونَّ ۞ أَلَنَ خَفَّفَ أَللَهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرُ ضُعْفًا فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَالِبَرَةٌ يَغُـلِبُواْ مِاٰتَنَكِنِّ وَإِنْ يَكُن مِّنكُوهِ أَلَفُ يَغَـلِبُوٓاْ أَلَفَكِينِ بِإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَابِينَّ ۞ مَا كَانَ لِنَبِ ٓ وَ اللَّهُ مَعَ أَلْصَابِينَّ ۞ مَا كَانَ لِنَبِ ٓ وِ اَنْ يَّكُونَ لَهُ وَ أَسَدِىٰ حَتَّىٰ بُنْخِن نَهِ فِي اللَّا رُضٌ تُرِيدُونَ عَرَضَ أَلدُّ نَنْبِ الْ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْمَاخِرَةَ وَأَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيثٌم ۞ لَّوَلَا كِنَابُ مِّنَ أَللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُرُ فِهَا أَخَذتُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ فَكُلُواْ مِمَّاغَفْنُنُمُ حَلَلًا طَيِبًا ۗ وَانَّـ قُوا انَّحَوُ الْمَلَّةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَـ فُورٌ رَّحِيكُم ۗ يَنَأَيُّهَا أَنْتَبِهَءُ قُل لِين فِي أَيُدِيكُمُ مِنَ أَلَاسُبري إِنْ يَعَلَمِ إِنَّهُ فِي قُلُوبِكُرُ خَيْرًا يُونِكُرُ خَيْرًا مِّمَّآ أَخُوذَ مِنكُرُ وَيَغَفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيثٌ وَ إِنَّ يُرْبِيدُ وِأَ

وَ إِنَّ يُرُبِيدُ وَأَخِيَانَنَكَ فَقَدَّ خَانُواْ اللَّهَ مِن فَبَلُ فَأَمُّكُنَ مِنْهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيهُمْ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ أَلِدِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُوالِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَإَلَكَ بَعَضُهُمُ ٓ أَوْلِيَآءُ بَعَضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرَيْهَا جِرُواْ مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَيْنِهِ مِ مِّن سَثَّةً عِ حَتَّىٰ بُهَاجِرُواْ وَ إِنِ إِسۡتَنصَرُوكُو فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُوا النَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّينَاقُ ۗ وَاللَّهُ مِعَا تَعَمَلُونَ بَصِيرُ ۗ ۞ وَالذِينَ كَفَرُواْ بَعُضُهُمُوٓ أَوۡلِيَآءُ بَعُضِّ إِلَّا تَفُعَلُوهُ تَكُن فِنۡنَةٌ فِي إِلَا رُضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ١٠ وَالذِينَءَ امَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَمْلُواْ فِي سَيِبِيلِ إِللَّهِ وَالذِينَءَ اوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَيِّكَ هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقًّا لَّهُ مُ مَّغَفِرَةٌ ۗ وَرِزْقٌ كَمِيكُمْ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَادُواْ مَعَكُمُ فَأَوْلَيِّكَ مِنكُرٌ وَأَوْلُواْ الْارْحَامِ بَعْضُهُمُ وَ أَوَٰ لِيَ بِبَعُضِ فِي كِنَكِ إِنَّهُ ۚ إِنَّ أَنَّهَ بِكُلِّ شَهَ ۚ عَلِيهُمْ ۗ ۞ بَـرَآءَةُ مِّنَ أَلْلَهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى أَلَذِينَ عَلْهَدنتُمْ مِّنَ أَلْمُنشِّرِ كِينٌّ ۞ فَسِيحُواْ فِي إِلَارْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٌ وَاعْلَوُاْ أَنَّكُوعَيْرُمُعِجِيرِ إِللَّهِ وَأَنَّ أَلَّهَ مُخْرِيكِ إِللَّكِفِي بَنَّ ۞ وَأَذَانُ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ } إِلَى أَلنَّاسِ يَوْمَ أَنْجَةٌ ۚ إِلَاكُبَرِ أَنَّ أَنَّهَ بَرِحَهُ ۚ مِّنَ أَنَّهُ مَرِكَةً ۚ فَإِن ثُبُتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُرُ "وَإِن تَوَلَّيْتُكُمُ فَاعُلُواْ أَنَّكُمُ عَبُرُمُ عَجِيزِ فَإِنَّهُ وَيَشِيرِ إلذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِبِمِ ۞ اِلَّهُ ٱلذِينَ عَنْهَد تُثُم مِّنَ ٱلْمُنْشِرِكِينَ ثُمَّ لَرِّ يَنقُصُوكُم شَيْئًا وَلَرْيُظَهِرُواْعَلَيْكُرُ ۗ أَحَدًا فَأَيْمَوُاْ إِلْيَهِمْ عَهْدَ هُمُرُهُ إِلَىٰ مُدَّنِهِمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ بُحِبُ الْمُنْقِينَ ۞

فَإِذَا إَنْسَلَخَ أَلَاشُهُرُ الْكُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَبَثُ وَجَدَتَّفُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَ اتَوْا الزَّكُونَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُونَّ إِنَّ أَلَّهَ غَفُوزٌ رَّحِيثُمُ ۞ وَ إِنَ آحَدُ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ اَسُنَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَنَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ أَلْلَهِ نُكُمَّ أَبُلِغُهُ مَا مَنَهُ وَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوِّمٌ لَّا يَعَلَمُونَ ٥ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدٌ عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ٢ إِلَّا أَلذِينَ عَلْهَدنُّهُ عِندَ أَلْمُسَجِدِ الْحَرَّامِ فَمَا اِسْنَفَامُواْ لَكُرْ فَاسَتَفِيمُواْ لَهَ مُرَّ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَّ ۞ كَيْفَ وَإِنْ يَّظُهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَـرُفُبُواْ فِيكُمُ وَ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرُّضُونَكُم بِأَفُواهِهِمْ وَتَابِىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمُ فَلْسِقُونَ ۞ الشُنْرَوُا بِعَايَكِ إِللَّهِ ثَمَنَا قَلِيكُ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ۚ إِنَّهُ مُرَّ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعَـٰ مَلُونًا ۞ لَا يَرْقُ بُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَٰإِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ أَلْصَكُواةَ وَءَاتَوُا أَلزَّكُونَ فَإِخُوَانُكُمْ فِي إَلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْايَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ٥

وَإِن تُكَثُّواْ أَيْمَانَهُم مِّنَ بَعُدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُ فَقَاتِلُوَّا أَبِهَةَ أَلْكُفُرٌ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَمُهُمْ لَكَالَّهُمْ يَنْهُونَّ ۞ أَلَا تُقَانِلُونَ قَوْمًا نَّكَ ثُوَّا أَيُمَانَهُمُ وَهَكَمُّواْ بِإِخْرَاجِ إِلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمُ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَقَّلَ مَرَّةٍ أَنْخُشُوْنَهُمُّ فَا لِلَّهُ أَحَوَّ ۚ أَن تَخَشَوُهُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۚ ۚ قَانِيلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيَّدِيكُمْ وَيُخْزِرهِمْ وَيَنصُرُكُو عَلَيْهِمُ وَيَشَفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّومِنِينَ ۞ وَيُذَهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَ يَنوُبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَتَنَاءُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞ اَمْ حَسِبُتُمُ وَ أَن نُتُرَكُواْ وَلَكَا يَعُلَمَ إِللَّهُ الدِينَ جَمْدُ واْمِنكُو وَلَرْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ، وَلَا أَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ ۚ خَبِيرٌ عِمَا تَعْمَلُونٌ ۞ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنُ يَتَعُمُرُواْ مَسَجِدَ أَللَّهِ شَلَهِدِينَ عَلَيْ أَنفُسِهِم بِالْكُفِّرُ أَوْلَيْكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ وَفِي إِلْبِّارِ هُمُ مَ خَـٰلِدُونَ ۞ إِنَّمَايَعُـُمُوْمَسَلِجِدَ أَللَهِ مَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ أَلصَّلَوْةَ وَءَانَىَ أَلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا أَلَّهَ فَعَسِيَّ أُوْلَإِكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ أَلْهُ نَدِينً ۞

## الثمن السابع من الحزب التاسع عشر

أَجَعَلُتُمْ سِفَايَةَ أَنْحَاجَ وَعِمَارَةَ أَلْمُسَيِّعِ لِ إَنْحَارَاهِ كَمَنَ - امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَجَلْهَدَ لِهُ سَبِبيلِ إِللَّهِ لَا يَسَنتَوُونَ عِندَ أَللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ كَ إِلْقَوْمَ أَلظَّلِمِينٌ ۞ أَلذِينَ ءَ امَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمُوَ أَغَظَمُ دَرَجَةً عِندَ أَلْتَهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ۞ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمُ رِبَرَحُمَةً مِنَّهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لِمُثَّمَّ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ مُّقِيمً ١ حَالِدِينَ فِيهَ آأَبَدُّ إِنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَيَّخِذُ وَأَءَابَآءَ كُرُ وَإِخْوَنَكُمْ ۗ أَوْلِيَاءَ إِنِ إِسْنَعَبَتُوا اللَّهُ عُلَمَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَنَوَلَّكُم مِّنكُو فَأُوْلَيْكَ هُمُ أَلظَّلِمُونِّ ۞ قُلِ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبِّنَا وَّكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوا لُ إِفْ تَرَفُتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ نَخُشُونَ كُسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَكُرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّصُواْ حَتَّىٰ بِهَانِىٓ أَلْلَهُ بِأَمْرِوِّ وَاللَّهُ لَا بِهَدِ لِلْقَوْمَ أَلْفَاسِقِينٌ ۞ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مِنْ مَوَاطِنَكَ ثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ اَعْجِبَنَكُمُ كُذُرُّتُكُمُ فَلَمْ تُغَلِّنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمْ اللارْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيَّنُهُم مُّدَبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنْزَلَ أَللَّهُ سُكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى أَلْمُؤمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرُ نَـرَوْهَا وَعَذَّبَ أَلَدِينَ كَ فَهُ وَأَوْذَ لِكَ جَزَآءُ الْبَكِينِ بِنَّ ٥ ثُمَّ يَنتُوبُ اللَّهُ مِن بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَنْ يَبَثَلَ أَوَّ وَاللَّهُ غَغُورٌ رَّحِيمٌ ۞

يَتَأَيَّتُهَا أَلذِينَ

يَنَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّكَا أَلْمُشَرِكُونَ نَجَسُنُ فَكَ يَقُدُرُبُواْ الْمُسْتِجِدَ أَكْتَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَاذَاْ وَ إِنْ خِفْئُمْ عَيَـٰلَةً ۚ فَسَوْفَ يُغۡنِيكُمُ اٰللَّهُ مِن فَضَـٰلِهِۦٓ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ أَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَالِمَا وُا أَلَذِينَ لَا يُومِـنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اِلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَرَمَ أَنْتُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِ يَنُونَ دِينَ أَلْحَقَّ مِنَ أَلَدِينَ أُونُواْ اللِّكِتَبَ حَتَّىٰ يُعُطُواْ الْجِـــزَيَةَ عَنُ يَهُ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ إِلْيَهُودُ عُنَيرُ البَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ إِلنَّصَدَى أَلْمُسِيحُ الْبُنُ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْ لَهُ مُ مِا أَفُوا هِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُلُ ۚ قَانَاكُهُ مُ اللَّهُ ۚ أَنِّنَ يُوفَكُونَّ ۞ اَتَّخَاذُوۤا ْ أَحَبَارَهُمُ وَرُهْبَانَهُمُ وَ أَرْبَابًا مِّنِ دُونِ إِللَّهِ وَالْمُسِيحَ إَبْنَ مَرْبِيكُمْ وَمَا آمُورُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَهَا وَحِدَّا لَا ٓ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ سُبْعَننهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ ۞ يُرِيدُونَ أَنْ يُطُفِئُواْ نُورَ أَللَّهِ بِأَفْوَاهِ هِـِمْ وَيَالَى أَلَّنَّهُ إِلَّا ۖ أَنْ يُبُتِكُّم نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ أَلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ أَلَيْكَ أَرُّسَلَ رَسُولَهُ و بِالْهُدِىٰ وَدِينِ الْحَنِيّ الْحَقِقّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى أَلدِّين كُلِّهِ وَلُوَّكِرِهَ أَلْمُشْرِكُونَ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَدِينَ